لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجُهَرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ أَلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِرٌ وَكَانَ آللَّهُ سَمِيعًا عَلِمًا ۞ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا اَوْتُحَفُّوهُ أَوْتَعَـْ فُواْ عَن سُوَءِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنَّ يُّفَرِقُواْ بَيْنَ أَلْتَهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعُضٍ وَنَكَفُنُرُ بِبَعُضٍ وَيُرِينُدُونَ أَنُ يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ اوْلَإِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكِهْرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَالذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ \_ وَلَرۡ يُفَرِّرۡقُواْ بَيۡنَ أَحَدِ مِّنَّهُمُ ۗ أَوُلَإَّكَ سَوۡفَ نُوبِهِمُ ۗ أُجُورَهُمَّ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِبَمَّا ۞ يَسْئَلُكَ أَهَلُ الْكِكَنِكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبَّا مِّنَ أَلْتَكَآءٌ ۚ فَقَدَ سَأَلُواْ مُوْسِئَ أَكُبَرَ مِن ذَا لِكَ فَقَالُوُّا أَرِنَا أَلَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلِّهُمٌّ نُ مَرَا تَخْذُ وَأَ الْحِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَبِّنَكُ فَعَفَوْنَا عَن ذَ الِكَ ۚ وَءَا تَيْنَا مُوسِىٰ سُلُطَانَا مُّبِينًا ۗ ۞ وَرَفَعُنَا فَوَقَهُمُ ٵٚڵڟۊؙۘۯۦۼٮؾؘٛڬۣۿؠٞۜٞۜۜۜۅؘقُڵؾؘٵۿٙٮؙمؙٵۮ۬ڂ۠ڵۅؙٵ۬ڵبۘٵبٙڛؙڿؔۮٵۜۅؘقُڵٮؘٵ لْهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي السَّبُتُّ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّينَافَا غَلِيظاً " فَيِمَا نَفْضِهِ مِمِّيثَافَهُمُ وَكُفُرِهِم بِئَايَاتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقٌّ وَقَوْلِمِمُ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۖ بَلَ طَبِعَ أَلَّهُ عَلَبُهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا بُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهُنَانًا عَظِيًا ۞ وَقَوْ لِهِمُ وَ إِنَّا قَنَلُنَا أَلْمُسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُمَ رَسُولَ أَللَّهِ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمَ ۗ وَإِنَّ أَلَا بِنَ إَخْتَلَفُواْ فِيهِ لِخَ شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمْ مِلْمَ إِلَّا اَيْبَاعَ أَلظَّنِّ وَمَا قَتَالُوهُ يَقِينًا ﴿ ۞ بَل رَّفَعَهُ ۚ أَلَّهُ إِلٰيَّهُ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ عَزِيزًا حَكِكُما ١٠٠ وَإِن مِّنَ اَهُ لِ الْكِكنَبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ ـ قَبُلَمَوْتِهِ ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَيَظُلُرِمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَـا عَلَيْهِ مَ طَيِّبَاتٍ احِلَّتُ لَحُمُ وَبِصَدِهِمُ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكِّلِهِمُو أَمُّوا لَ أَلتَّاسِ بِالْبَطِلُّ وَأَغَتَدْنَا لِلْجَفِينِ مِنْهُمُ عَذَابًا اَلِمًا ۞ لَكِن اِلرَّاسِخُونَ فِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ يُومِنُونَ عِمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَآأَنُزِلَ مِنْقَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ أَلْصَلَوْةً وَالْمُؤْتُونَ أَلزَّكَوْةَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوَمِ اللَّخِرِ أَوُلَإَكَ سَنُوتِهِهِمُ وَأَجُرًا عَظِيمًا ٥ اِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَّاۤ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ نُوجِ وَالنَّبِيَبِ عِنَ مِنْ بَعُدِهِّۦ وَأُوْحَيْنَ أَإِلَىٰ إِبْرَاهِيهَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُـفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسِيْ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلِكُمُ لَنَّ وَءَاتَيُنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۚ ۞ وَرُسُلَا قَدُ قَصَصِٰنَهُ مَعَلَيْكَ مِنقَبَلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَفْصُصُهُ مَ عَلَيُكَ وَكَالَّهُ وَكَالَّمَ أَنَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيكًا ۞ رُّسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَالَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَنْتُهِ مُجِتَنَةٌ مُعَلَدَ أَلرُّسُلِ وَكَانَ أَنَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۗ ۞

## الثمن الثالث من الحزب الحادي عشر

لَّكِنِ إِللَّهُ يَشْهَدُ عِمَا أَنْ زَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَالْمُلَإِكَةُ يَشُهَدُونَ ۗ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ ۞ اِنَّ ٱلذِينَ كَ فَرُو ٱ وَصَدُّ وا عَن سَـبِيلِ اِنتَهِ قَد ضَّلُوُّا ضَلَلاً بَعِيداً ۞ اِنتَ أَلَذِينَ كَفَنَرُواْ وَظَامُواْ لَمْ يَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ وَلَا لِيَهَدِبَهُمُ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِبِقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلْلَهِ يَسِيبِزُ اللَّهِ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن تَرَبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُرُ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَالِهِ أَلْسَكُواتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ يَكَأَهُلَ أَلْكِنَكِ لَا تَعَنَّالُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى أَنْتُهِ إِنَّا أَنْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْبَهَمَ رَسُوكُ أَنَّهِ وَكُلِمَتُهُ ۚ أَلَٰقِيلِهَ ۚ إِلَىٰ مَرَّيَكُمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ ۖ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَـقُولُواْ شَـكَتَةُ ۖ إِننَهُواْ خَــَيْرًا لَكَكُمُ ۗ إِنَّمَــَا أَنَّهُ إِلَـٰهُ ۗ وَاحِــِـدُ سُسَبَحَـٰكَهُ ٓ أَنْ تَيْكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ لَّهُۥمَا فِ السَّمَوَاتِ وَمَالِهِ اللَّارْضِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلَاُّ ۞ لَّنُ يَّسَنَنَكِفَ أَلْمَسِيحُ أَنَّ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا أَلْمَلَإَكَةً ٵٚڵؙڡؙۜڗۜؠؙۅؙڹۜۜۅؘڡؘڹ۫ يٓسَلتنكِفَ عَنْعِبَادَتِهِۦۅَيَسُتَكَبِرُفَسَيَحُشُرُهُمُۥۤ إِلَيْهِ بَجِمِيعًا ١ هَ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ اَلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمُ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضَلِهِ ۚ وَأَمَّا أَلذِينَ اِسْتَنكَ فُواْ وَاسۡتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا اَلِهَا وَلَا يَجِدُونَ لَحُم مِّن دُونِ ِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۖ 🍪 يَكَأَيُّهُا أَلنَّاسُ

الثمن الرابع من الحزب الحادي عشر

يَكَأَيُّهُمَا أَلنَّاسُ قَكَّدُ جَاءَكُمُ بُوْهَا أَلنَّاسُ قَكَّدُ جَاءَكُمُ بُوْهَا نُنُ

مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۗ ۞ فَأَمَّىا أَلذِينَ ءَامَـنُواْ بِاللَّهِ وَاعْنَصَـمُواْبِهِ فَسَـيُدْخِلُهُ مُ ــفِ رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضُلِ وَيَهَدِيهِمُ وَ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسُتَقِبًا ۗ ١ يَسَـٰ نَفُنُونَكُ ۚ قُلِ إِللَّهُ يُفُتِيكُمَ فِي إِلْكَلَاةِ ۚ إِنِ إِمْرُؤُاْهَلَكَ لَيْسَ لَهُووَلَدُ ۗ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَيَرِثُهَــا إِن لَّرَ يَكُن لِمُنَا وَلَٰدٌ فَإِن كَانَنَا اَثْنَنَيْنِ فَلَهُمَا أَلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوَا إِخُونَ رِّجَا لَا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْ لُحَظِّ الْانْتَيَبْنَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوْءَ أَنْ تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ۖ مرأتته التخمز الرّحيب يَنَأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِالۡعُقُودِّ أَحُلَّتَ لَكُم بَهِبَهَ ۗ ٱلۡانۡعَـٰمِ إِلَّا مَا يُنَّالِىٰ عَلَيْكُوْعَنْيَرِ مِحُلِّے اِلصَّيْدِ وَأَنَّهُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُومَا يُرِيدُ ۚ ۞

إِلَّا مَا يُنَافِي عَلَيْكُوْعَنِي بِحُلْ إِلْصَّيْدِ وَأَنْهُمُ حُرُمُ إِنَّ اللهَ يَحَكُومَا يُويدُ ۞ يَآتَهُا الذِينَ المَنْوُا لَا يُحِلُّوا شَعَآبِرَ اللهَ وَلَا الشَّهَرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا اللهَ هَرَا لَحُرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا اللهَ هَرَا لَحُرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا اللهَ هَرَا لَكُرَامَ يَبْنَعُونَ فَضَالَا مِن رَبِّمِ وَرَضُونَ اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَجْمِ مَنَكُورُ شَنَانُ فَوَم ان صَدُّ و كُوعَن وَلِا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحَـَمُ الْخِنزِيرِ وَمَآ أَهُلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِۦوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ أَلْسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيَّتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَلْنَّصُبِ وَأَن تَسَنَقُسِمُواْ بِالْازْلَاِ ۚ ذَالِكُمُ فِسَنَ ۗ ۚ الْيَوْمَ يَبِسَ أَلذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُم ۚ فَكَ تَّخُشَوُهُمْ وَاخْشَوُنِ ۚ اِلْيَوْمَ الْكَمَلُتُ لَكُرُ دِينَكُرُ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُرُ ۚ الْإِسْلَارِ دِينًا فَنَ ۖ اضْطُرَ فِي مَخْتَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّالَتِكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسُّئَلُونَكَ مَاذَآأُجُلَّ لَمُكُمُّ قُلُ احِلَ لَكُو الطَّيِّبَكُ وَمَاعَلَّمَتُ مِنَ أَلْجُوَارِحٍ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّآ الْمُسَكِنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُواْ اِسُمَ أَلَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّغُوا أَلْلَهَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۗ ۞ اِلْيَوْمَ أَجِلَّ لَكُو الطِّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أَوُ تُواْ الْكِنَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّ ثُمُّ وَالْمُحُصَّنَكُ مِنَ الْمُؤْمِنَكِ وَالْمُحُصَّنَكُ مِنَ الَّذِينَ أُونُو أَ الْكِكَنَابَ مِن قَبَلِكُمُ وَ إِذَا ءَا تَيُتُمُوهُنَّ أَجُورَهُ نَ مُحَصِنِينَ غَيْرَمُسَلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِكَ أَخُدَانِّ وَمَنْ يَّكُفُرُ بِالْإِيمَـٰنِ فَقَـَدُ حَبِطَ عَلُهُۥ وَهُوَ فِي الْلَخِرَةِ مِنَ أَلْخَلْسِرِينَ ۞

يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمُّتُ مُوَّ إِلَى أَلْصَّلَوْةِ فَاغُسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيَكُمُ وَ أَيَّدِيَكُ مُورَ إِلَى أَلْمُرَا فِقِ وَامْسَعُواْ بِرُءُ وسِكُمُ وَأَرُجُلَكُمُ وَأَرْجُلَكُ مُو إِلَى أَلْكُعُبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ بُحنُبًا فَاطُّهَا رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ اَوْجَاءَ احَدُ مِنكُمُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوَ لَلْمَسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَتُمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَعُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُم مِّنَهُ مَا يُرِيدُ أَلَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَسَرَجٌ وَلَكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِّكُمُ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّونَ ۞ وَاذَكُرُواْ نِعْهَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمِينَالْقَهُ اللهِ كُ وَاثَفَتَكُمُ بِهِ عَ إِذْ قُلْتُمُ سَمِعُنَا وَأَطَعَنَا وَاتَّقُواْ أَلَلَهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيكًا بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَــنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجَبِرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوُم عَلَىٰٓ أَلَّا تَعَـٰدِ لُواْ بَاعَدِ لُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوِيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ ۞ وَعَمَدَ أَلَّهُ ۚ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَ الصَّالِحَاتِ لَهُ مُ مَّغُفِرَةٌ ۗ وَأَجَدُ عَظِيمٌ ۗ ۞ وَالَّذِينَ كَفُرُو أَ وَكَذَّا بُواْ بِئَا يَكْتِنَآ أَوْلَإِلَّكَ أَ صَحَابُ ۚ الْبُحَجِيبَةِ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ الذَّكُرُواْ نِعْمَتَ أَلْلَهِ عَلَيْكُمْ وَ إِذْ هَـمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمُ وَ أَيْدِيَهُمُ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُرُ وَاتَّـعُواْ أَلَّهُ وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيَتُوَكَّلِ اللَّهُ مِنُونَ ٣ وَلَقَدَ آخَذَ

وَلَقَدَ آخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقٍ سَيَخَ

إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُمُ الشُّخُ عَشَىرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَلَّهُ إِنَّے مَعَكُو ۚ لَهِنَ ٱقَمَّتُمُ ۚ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ۚ الزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَّ رَثْمُوُهُمُ مَ وَأَقُرَضَتُ مُ أَلَّهَ قَدُرْضًا حَسَبَنَا لَّأُكَفِّ رَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُو وَلَأَدُ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِب مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ فَنَنكَعَرَبَعَدَ ذَالِكَ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ فَيَمَا نَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّالُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَالِسِيَةً يُحَـِّرِفُونَ أَلْكَامَ عَن مَوَاضِعِهِ ۽ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّكِرُواْ بِهِ ٓ ۽ وَلَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآ بِنَةِ مِنْهُ مُرَ ۚ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُ مُ فَاعَفُ عَنْهُمُ مَ وَاصَّفَعَ ۚ إِنَّ أَلِّهَ يُحِبِّ الْمُحْسِنِينَ ۗ ۞ وَمِنَ أَلَذِينَ فَا لَوُا إِنَّا نَصَلِرِى ٓ أَخَذُنَا مِيثَافَّهُ مُ فَنَسُواْ حَظّاً تِمَيّا ذُكِي رُواْ بِهِ فَأَغُرَيْنَا بَكْنَهُ مُ اَ لُعَــَدَا وَةَ وَالْبَغْضَــَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيبَـٰمَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ اللَّهُ مِمَا كَانُواْ بِصَلْنَعُونَ ۞ يَكَأَهُلُ أَلْكِنَٰكِ قَدَّ جَآءَكُرُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُرُ كَيْرِ تِمَا كُنتُمُ تُخُفُونَ مِنَ أَلْكِكْنَكِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ ۗ قَدُجَآءَ كُم مِّزَ كَاللَّهِ نُوُرٌ وَكِتَبُ مُّبِينٌ ۞ يَهُ لِحِثَ بِهِ أَلْلَهُ مَنِ إِنَّ بَعَ رِضُوَا نَهُ و سُبُلَ أَلْسَكُمْ وَيُحَرِّجُهُ مَ مِّزَكَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْ نِهِ مِّ وَيَهُدِيهِ مُرةَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسُسَتَقِيمٌ ۗ ۞

## التمن الأخير من الحزب الحادي عشر

لَّقْتَدُ كَفَرَ أَلَذِيزَكَ قَالُوُّا إِنَّ أَلَّكَ مُوَأَلْمُسِيمُ الْبُنُ مَرْبِيَمَ ۚ قُلُ فَمَنَ يَمَـٰ لِلكُ مِنَ اللَّهِ شَـَـٰيُنًا إِنَ ارَادَ أَنُ يُّهُ لِكَ ٱلْمُسِيحَ آبُنَ مَرْسَمَ وَأَمْتَهُ وَمَنْفِ إِلَارْضِ جَمِيعاً وَلِلْهِ مُلُكُ السَّكَمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ سَثُكَءٍ قَدِيبُرٌ ۞ وَقَالَتِ اِلْيَهُودُ وَالنَّصَلِرِى نَحَنُ ابْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَجَبَّلُوْهُمَّ قُلُ فَلِمَ يُعَاذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم آبَلَ أَنتُم بَشَكُ مِّتَنَ خَلَقَ يَغُفِرُ لِلَنَّ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنَ يَّشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَكِنَهُ مَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ۞ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَٰكِ قَدْجَآءَكُوُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُرُ عَلَىٰ فَتُرَةً مِينَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُجَاءَكُمُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكِّءٍ قَدِيثُ ۗ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِۦيَـٰ قَوْمِ اِذْ كُرُواْ نِعْمَـٰةَ أَلْلَهِ عَلَيْكُرُو ۚ إِذْ جَعَلَ فِيكُرُه ۚ أَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَا بَيْكُمُ مَّا لَمَ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْغَالَمِينَ ۞ يَـٰ فَوْمِ اِدْ خُلُواْ ٵ۬لَارۡضَٱلۡفُدَّسَةَ ٱلَّٰكِ كَنَبَ ٱللَّهُ لِكُمۡ ۚ وَلَاتَرۡتَدُّواْعَلَىٓ أَدُبِلِكُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِ بِنَ ۞ فَالُواْ يَكْمُوسِيَ ۚ إِنَّ فِبْهَا فَوْمًا جَبَّارِ بَنَّ وَإِنَّا لَنَ تَدْخُلُهَا حَتَّلَ بَحَرُّهُ جُواْ مِنْهَا فَإِنَّ بَحَرُهُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِي